

## اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إدارة البحوث والمعلومات



العناية بالعبادات العتم الإسلامي أساس لابد منه لتنبيت المحتمع الإسلامي

تاليدفي المعال الموطي الموطي

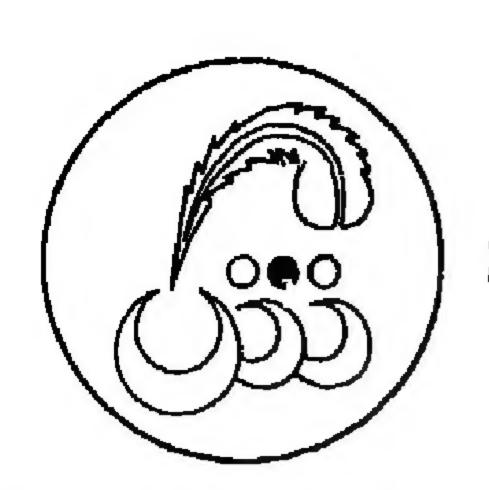

## اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أدكام الشريعة الإسلامية إدارة الجموث والمعلومات



سلسلة تهيئة الأجواء (٢)

العنالية بالعبادات ألاسلامي ألاسلامي الإسلامي

تأليف د. محمد سعيد رمضان البوطي

## الندارس

| لموضوع                                   | الصفحة     |
|------------------------------------------|------------|
| 7                                        |            |
| بلقدمــــة                               |            |
| لبوطي في سطور                            | <b>Y</b>   |
| لىكروثناء                                | 4          |
| لرسالة الأولى ، تمهيد                    | 1          |
| . العناية بالعبادات أساس لابد منه لتثبيت |            |
| المجتمع الإسلامي                         | 1          |
| . معنى الطاقة الروحية وأثر العبادات      |            |
| في تصبعيدها                              | 1 &        |
| . أثـر العبادات في الجوانب السياسية      |            |
| والاجتماعية والاقتصادية                  | <b>Y</b> • |

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، محمد ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن والاه.

#### وبعسد :::

فلما كانت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قد وضعت خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولما كان من أهم وسائل التهيئة توعية الناس بالشريعة الإسلامية، ومبادئها ومقاصدها، وبيان صلاحها لكل زمان ومكان، وكيف لا، وقد شرعها وأنزلها للناس كافة رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو أعلم بما ينفعهم، وما يضرهم.

## ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [اللك: ١٤]

لما كان الأمر كذلك، فقد سلكت اللجنة في توعية الناس عدة مسالك، كان منها نشر الكتب والأبحاث والدراسات التي تؤصل هذه المفاهيم.

وقد أوعزت إلى إدارة البحوث والمعلومات بالقيام بهذه المهمة المباركة، فكان أن أصدرت الإدارة تحت عنوان: "سلسلة تهيئة الأجواء" إصدارها الأول.

كتاب "عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية" للدكتوريوسف القرضاوي حفظه الله تعالى.

واليوم تقوم الإدارة بنشر وتوزيع بعض الرسائل المختارة من كتاب "على طريق العودة إلى الإسلام" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. بعد استئذانه في ذلك،

تحت سلسلة تهيئة الأجواء.

والدكتور البوطي غني عن التعريف. فقد عرفه القاصي والداني عالماً ربانياً ، وداعية متميزاً ، وكاتباً ، وأديباً ، امتازت كتابت بالدقة والرقة، والبيان والحنان، وأفكاره بالعمق، وعواطفه بالصدق.

فعم \_ والحمد لله \_ نفعه، وانتشر ذكْرُهُ وفضله، فنسأل الله له دوام البذل والعطاء، والأجر والثواب.

وقد اختارت الإدارة أن تقدم من هذا الكتاب أربع رسائل: الله لمن المنابع الله المنابع المعادات أساس لابد منه لتثبيت المجتمع الاسلامي".

الثانية : " الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث".

الثالثة: " العقوبات الإسلامية، وعقدة التناقض بينها وبين ما يسمى بطبيعة العصر الحديث".

الرابعة : "حقوق المرأة وعقدة التناقض بينها وبين الشريعة الإسلامية".

والله نسئل أن يجعل الخير لهذه الأمة ، ويكتب لها الفرج مما تعانيه ، والظفر بما تصبو إليه ، كما نسئله أن يرحم شهداءنا ويفك قيد أسرانا وأسرى المسلمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحبه وسلم.

## البوطىي فسي سطور:

- \* الإسم: محمد سعيد رمضان البوطي من مواليد عين ديوار شمالي سورية عام ١٩٢٩م.
- \* أنهى دراسته الثانوية في دمشق، ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة الأزهر وحصل على إجازتها عام ٥٥٥ م.
- \* حصل عام ١٩٥٦م على دبلوم في التدريس من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر.
- \* أوفد عام ١٩٦١م من جامعة دمشق إلى جامعة الأزهر للحصول على الأستاذية في الفقه وأصوله .
- \* حصل عام ١٩٦٥م على الدكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة المذكورة.
- \* عُين مدرساً في كلية الشريعة عام ١٩٦٥ م ثم وكيلاً فعميداً لها. وهو الآن يشغل وظيفة رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق.
- \* له مؤلفات كثيرة تبلغ قرابة أربعين مؤلفاً ، في الفقه وأصوله والفلسفة والتربية والاجتماع والأدب وعلوم القرآن ، وقد ترجم الكثير منها إلى اللغة الانكليزية والفرنسية والتركية والماليزية.
- العدبية المنترك في عشرات المؤتمرات العالمية في البلاد العربية والإسلامية وغيرها.
- \* عضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن.
  - \* من أبرز مؤلفاته وأشهرها:
  - ١ \_ ضوابط المعرفة في الشريعة الإسلامية.
  - ٢ ـ فقه السيرة النبوية مع موجز من تاريخ الخلافة
    الراشدة.

- ٣ ـ كبرى اليقينيات الكونية : وجود الخالق ووظيفة المخلوق.
  - ع \_ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي.
    - ٥ \_ نقض أوهام المادية الجدلية.
      - ٦ \_ من الفكر والقلب.
    - ٧ \_ الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه.
      - ٨ ـ حوار حول مشكلات حضارية.
        - ٩ \_ محاضرات في الفقه المقارن.
        - ١٠ ـ تحديد النسل وقاية وعلاجاً.
- ١١ ـ سلسلة كتيبات عشرة بعنوان " أبحاث في القمة".
  - ١٢ ـ هذه مشكلاتهم.
  - ١٢ \_ وهذه مشكلاتنا.

بالإضافة إلى كتب كثيرة أخسرى، وبحوث متنوعة منشورة في مجلات متنوعة.

## شكر وثنياء

إن إدارة البحوث والمعلومات في اللجنة الاستشارية العليا لتشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على إذنه بطباعة الرسائل المذكورة من كتابه "على طريق العودة إلى الإسلام".

## الرسالة الأولسى:

#### تصميده

إن الله عز وجل خلق العباد بحكمة منه واختيار.

قال تعالى ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُّقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارْ ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارْ ﴾ [القصص: ٢٦]

وشاء سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يريد، ويبتليهم بما يحبب، قال عنز وجل :

﴿ خَلَقَ ٱلْمُوتَ وَٱلْحِيوَةَ لِيبَلُوكُمْ أَيْكُو آحسنُ عَمَلًا ﴾ [اللك: ٢]

وقال ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِواللَّذَيْرِ فِنْنَدُ وَإِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ﴿ [الأنبياء: ٣٥]

وجعل سبحانه وتعالى مادة هذا الاختبار تلك التكاليف المتنوعة التي ألزم عباده بها من فعل مأمور، وترك منهي ، وصبر على مصيبة، ورضى بقضاء وقدر.

والقيام بحق هذه التكاليف هو العبادة بمفهومها العام ، التي هي مادة الاختبار بصوره المتنوعة .

قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَفَتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ ﴾ [الذاريات : ٢٥]

لكن غلب في عرف الناس استعمال العبادات ببعض صور التكاليف، وهي أركان الإسلام، من صلاة ، وزكاة ، وصيام، وحج ، وذكر، ودعاء، وقراءة للقرآن الكريم و نحو ذلك.

وهده العبادات بمفهومها الخاص هي المدخل لكل

أنواع الطاعات، وهي الأساس والركيزة التي ينطلق المسلم من شواطئها لينهض بعبء كل ما كلفه الله تعالى به، وإذا أهملت هذه العبادات فهيهات أن يقوى العبد على القيام بما وراءها من أنواع التكاليف.

والدكتور البوطي قد جلّى هذا الموضوع كل التجلية، وأعطاه ما يستحقه من التدليل والتعليل.

وإنك لتجد كل هذا عند قراءتك لهذه الرسالة المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفعك بها ما أيها القارىء الكريم ما وأن يجعلها عوناً لك على محبة الله، والرغبة في طاعته والتزام شرعه، والله من وراء القصد.

إدارة البحوث والمعلومات

### العناية بالعبادات

## أساس لابد منه لتثبيت المجتمع الإسلامي

لاينجح المسلمون في تثبيت التشريعات الإسلامية العامة واستبدالها بالقوانين الوضعية، مالم يمهد لذلك بتثبيت أركان العبادات وآدابها، والاهتمام بتركية الضمائر والنفوس.

فإن هم لم يفعلوا ذلك، جاءت التشريعات القضائية العامة، ثقلًا تعافه أكثر النفوس.

وربما تجلى من اضطراب الناس حيالها ما قد يخيل لبعض منهم بأن تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية أثبتت أنها غير ناجحة في نطاق التحقيق.

محور هذا البحث: العبادات في الإسلام. فما المقصود من كلمة «العبادات»؟

العبادة والعبودية والعبودة، كلها، في أصلها اللغوي، تعبير عن بذل أقصى الطاعة، وعليه قول الله تعالى، تعليماً لما يجب أن نخاطبه به في الصلاة. « إِيَّاكَ نَعْبُدُ » [الفاتحة: ٥] أي نخصك بالطاعة التامة المطلقة.

إلا أن فرقاً اصطلاحياً قد ظهر بعد ذلك بين كلمة العبودية والعبادة.

أما العبودية فتطلق ويراد بها الوصف الثابت المستكن في الفطرة الإنسانية، والمعبر عن منتهى الخضوع والضعف تحت سلطان ذي قوة قاهرة غير محدودة، بقطع النظر عن ظهور آثار ذلك أو عدم ظهورها على صعيد الاعتراف والسلوك.

وأما العبادة، فيراد بها التعبير عن ذلك الوصف المستكن في الفطرة، بالطاعة السلوكية، في أوامر لا يراد من تنفيذها إلا التلبية والطاعة ذاتها، بدون أي نظر إلى مصلحة أو فائدة قد تستتبعها.

فالعبودية إذاً طابع شامل للفطرة الإنسانية أياً كان صاحبها، مؤمناً كان أو كافرًا، براً كان أو فاجراً. اذ هي الحقيقة التي تستقيم عليها فطرة الإنسان ما دام إنساناً. وهي الحقيقة التي نوه عنها البيان الإلهي بقوله عز وجل: ﴿ وَلَهُ رَأَسُلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَّعَاوَكَرُها وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

وبقوله عزوجل: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ طَوْعُا وَبِقُولُهُ عَز وَجِل: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ طَوْعُا وَكُرْهَا وَظِلَنالُهُم بِالْغُدُورِ وَالْأَصَالِ اللهِ اللهِ الرعد: ١٥].

والحديث عن مستقر هذه العبودية في نفوس الطغاة والجاحدين، والعبوامل التي تظهرها آناً وتخفيها آناً آخر، حديث طويل ذو شجون لإنستطيع أن نعرج عليه في غضون بحثنا هذا.

أما العبادة ، فهي على الرغم من كونها ثمرة لطابع العبودية كما قلنا، إلا أنها من أخص سمات المؤمنين بالله عز وجل، أي الذين وضعوا عبوديتهم لله تعالى موضع التنفيذ وعبروا عنها ببيعة صادقة مع الله عز وجل على السمع والطاعة في العسر واليسر والشدة والرخاء. وإنما سبيل ذلك اتباع أوامره عز وجل والانتهاء عن نواهيه، بدافع أساسي هو الرغبة في طاعته واتباع أوامره.

وليس الدين الحق في جوهره وخلاصة أمره، إلا دعوة للناس أن يكونوا عبيداً لله عزوجل بالسلوك والاختيار، كما قد خلقوا عبيداً له بالقهر والاضطرار.

وواضع أن حديثنا في هذا البحث، إنما هو عن أثر العبادة في حياة الإنسان، لاعن أثر العبودية الكامنة في فطرته والتي قد لايبدو لها من أثر طيلة حياته.

#### \* \* \*

فإذا حددنا المقصود بالعبادة ، فلنحاول أن نتبين آثارها في حياة الإنسان الاجتماعية، وبتعبير أدق: في الأبعاد الأساسية لأي مجتمع يصلح أن يسمى إسلامياً.

ولا ريب أن أي هيئة تركيبية لحياة إنسانية صالحة، لابد أن يتكون حجمها من ثلاثة أبعاد: الوضع الاجتماعي، والنظام الاقتصادي، والإطار السياسي، ومن شأن هذه الأبعاد الثلاثة أن تعلو أو تهبط، وتستقيم أو تنحرف حسب علاقتها سلباً أو إيجاباً، بما يسمونه اليوم: الطاقة الروحية.

## معنى الطاقة الروحية وأثر العبادات في تصعيدها:

وإذا كان المقصود بحياة الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية واضحاً متميزاً لاسيما في عرف الثقافة الجديدة وأهلها، فإن المقصود بالجانب الروحي منها لايزال شيئاً يكتنفه الغموض، بل قد يطوله الجحود والإنكار.

فرغم أن دلائل الروح ووجودها قد سطعت في ساحات كثير من العلوم والاكتشافات الحديثة، تظل طائفة كبيرة من الناس تجحد الروح وتنكرها، وتعزو جميع ثمارها وآثارها إلى علم وظائف الأعضاء في جسم الإنسان، لتمكن لنفسها سبيل

القول بأن الحياة ليست إلا ذرة تسبح في تلك المادة.

هذه الطائفة من الناس قد تستعمل كلمة الروح أو الروحانية أو الحياة الروحية في بعض ما تتحدث عنه من معان وأفكار، ولكنها إنما تعبر بتلك الكلمة أو نحوها عما هو شارد بنظرها وراء سور العلم مما لاينبغي أن يقام له وزن، أو عما يؤمن به الآخرون فقط، فهي تستعملها على سبيل المجاملة والمشاكلة لهم عندما تقتضيهم الظروف ذلك.

وأغلب الظن أن الذين لايـزالون ينكـرون الروح، إنمـا يفعلون ذلك، لأنهم يعجـزون عن إدراك كنهها والإحـاطة بمـاهيتها، فيصرفونها إلى شيء يسعهم فهمه، ويريحون أنفسهم بفرض أنها ليست إلا نتيجة مادية معقدة لعمل المخ والأعصـاب، وإذا صدق ظننا هذا فلسوف يطول إنكارهم للروح وحقيقتها، لأنهم لن يدركوا كنهها وحقيقتها يوماً ما، ولسوف تظل معجزة التحدي الرّبّاني تفرض نفسها من علق شامخ على القرون والأجيال من خلال قوله عز وجل.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرَّوجَ قُلِ ٱلرُّوجَ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوبِيتُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوبِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.[الاسراء:٥٨].

وكلمة هذا شأنها، ما ينبغي أن توضع اصطلاحاً في بحث كهذا، يراد منه أن يصل إلى سمع شتى الفئات والمشارب المتخالفة من الناس، ليقتنعوا به وتخبت له عقولهم وقلوبهم. فلنجار هذه الطائفة من الناس، وهم أولئك الذين يحبسون عقولهم، وألبابهم ضمن جدران المادة من هذا العالم الإنساني الفسيح العجيب، ولنتجاوز التعبير بكلمة «الروح» أو «الحياة الروحية» إلى الوقوف عند ثمارها وثرواتها التي تطفح بها حياة الإنسان، والتي لاينكرها أي عاقل.

لئن أنكر حقيقة الروح من أنكرها من الناس، فإن أحداً منهم أو من غيرهم لايسعه أن ينكر أفراح النفس وأحزانها . حنينها إلى الماضي المنصرم وتشوقها إلى الجديد المقبل. \_ أنسها بالأليف دون أن تعلم كيف صار أليفاً، واستيحاشها من البغيض دون أن تعلم لماذا كان بغيضاً. ينتشر السرور في ذرات المشاعر دون أن تعلم من أين جاء هذا السرور وكيف انتشر، ثم تنطوي هذه المشاعر على انقباض خانق وكرب كأنه قاتل دون أن تعلم له موجباً أو أن يكون لك إليه أي رغبة أو اختيار.

عالم بل بحر من المشاعر العجيبة يتلاطم في كيان هذا الحيوان الذي بسبيه صار اسمه إنسانًا ، تقف كل طاقات اللغة والتعبير عاجزة عند شاطئه، فإن اشتدت لديه بواعث التعبير أو التصوير استعان بالآهة أو الأنة أو النغمة، لايجد بديلًا عنها، فيكون له من ذلك ما نسميه طرباً، إذا رأى سبيلًا لتصوير شيء من مشاعره التي عجزت الإشارات واللغات عن إبانتها والتعبير عنها (۱).

هذه المشاعر مكان يقين واعتزاف من الجميع، أياً كان مبعثها ومهما كان اسم مصدرها.

فعن هذه المشاعر نتحدث إن عبرنا بالروح أو الحياة الروحية أو نحو من هذه الكلمة.

هذه المشاعر معرضة \_ بلا ربيب \_ للصعود والهبوط خلال سلم التلاقي في كيان الإنسان وحياته.

قد تهبط إلى مستوى من الدون والحطة يجعل صاحبه ينزل إلى درك أشرس الحيوانات المتوحشة العجماء. وقد تعلو

<sup>(</sup>١) اقرأ تفصيلًا واسعاً لهذا البحث في فصل «المادية والمشاعر الوجدانية» من كتاب : نقض أوهام المادية الجدلية لمؤلف هذا الكتاب.

إلى مستوى من الصفاء، يجعل من صاحبه قبس سعادة وإسعاد لكل من حوله من الناس.

فما هو العامل التربوي الأول الذي يصعد بهذه المشاعر الإنسانية إلى أعلى ذروة ممكنة، ويقيها مزالق الانحدار إلى هاوية الشقاء والبلاء؟

لقد جبرب سائر علماء الفلسفة والأخلاق، بدءاً من أقدم فلاسفة اليونان من أمثال أبيقور وزينون إلى فلاسفة العصر الحديث من أمثال هوبز وكَنْتْ وستيوارت ميل، سبلاً كثيرة للتصعيد بهذه المشاعر، وتكوين شبكة منها تؤلف المجتمع الإنساني المتآلف السعيد. فخابت المساعي كلها، وتقطعت السبل بأصحابها . إذ تحولت هذه المشاعر، في الجملة، إلى دواعي قلق وأسباب تعقيد وحيرة، ثم التوت على أصحابها لتذيقهم كرباً خانقاً، وتبرماً بكل شيء ، وانفعالات تتشنج منها الأعصاب، دون أن يجد أصحابها في شيء من مظاهر المدنية والحضارة الحديثة وأسباب النعيم ما يصلح من يكون ملاذاً من ذلك كله أو من بعضه.

وإن من حولنا لشواهد كثيرة على هذه الحقيقة التي انصرفت إليها أنظار جميع المثقفين والمهتمين بشؤون المجتمعات، في استغراب وهلع، ولست أجد موجباً للخوض فيها، في هذا الصدد.

أما الرسالات الإلهية التي جاءت تتوالى إلى الناس منذ فجسر الحياة البشرية فوق هذه الأرض، فقد أرشدت إلى الطريق الذي لا ثاني له.

لقد أمرتهم أولاً بالتنبه إلى فطرة العبودية لله الكامنة في نفوسهم، ثم بإيقاظها ووضعها من الحياة والسلوك موضع

التنفيذ، وذلك بتغذية أصولها بماء الطاعات والعبادات المختلفة التي شرعها الله لهم وأمرهم بها، فبذلك يتعرفون على الله عنز وجل، وإذا عرفوه عرفوا أنفسهم وعشروا على هوياتهم: أنهم عبيد مملوكون لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. وإذا عرفوا هوياتهم أدركوا علاقة ما بينهم وبين الكون والحياة، ووقفوا منهما على قصة المبدأ والختام.

فعندئذ يتحررون من سجن الحيرة في تفسير كل منهما، ويتخلصسون من القلق في تقدير ما وراءهما، لاتتجه منهم المشاعر إلى الرغبة فيما لا طائل فيه، ولا إلى الرهبة مما لا أهمية له. بل تغدو الذات الإلهية وحدها هي مكان كل رغبة ورهبة، إذ إليه سبحانه وتعالى مرد كل نعمة ونقمة ، ورخاء وشدة . يطمئن أحدهم غاية الاطمئنان لكل مايجري حوله من متقلبات الدنيا وأحوالها رغم كفاحه فيها وسعيه وراء آماله منها، لأنه موقن بأنه مع الدنيا التي هو فيها إنما يسير في فلك الإرادة الإلهية التي لامرة لها ويَوْجل غاية الوجل من النهاية المقبلة إليه بيقين لا يعتريه ريب، لأنه موقن أنه سيقف بين المقبلة إليه بيقين لا يعتريه ريب، لأنه موقن أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ليحاسبه على كل ماقدم واجترح.

طمأنينة ووجل... أثران قد يبدوان متناقضين لما تفعله العبادة في المشاعر، ولكنهما في الحقيقة متكاملان، كل منهما يشكل صمام أمان للآخر، ومن مزيجهما المتكافئ تتكون إنسانية الإنسان كما يجب أن تكون في هذه الدنيا.

وعن هذين الأثرين يقول الله عز وجل مرة:

﴿ أَلا بِذِكِ إِللَّهِ تَطْمَ إِنَّ الْقُلُوبُ ﴾

[الرعد: ۲۸]

ثم يقول مرة أخرى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا ثُمُ مِنْ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا ثُمُ مَا يَا مُن اللَّهُ وَالنَّفال: ٢] . تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَ تَهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢] .

وفي تصوير هذا المعنى يقول النبي عَلَيْة فيما يربويه الإمام أحمد:

«عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له».

وعندئذ تتحرر المشاعر الإنسانية أيضاً من أضغانها وأحقادها، وتتساقط عنها معاني الكبرياء والأنانية، لتصبح بذلك صافية من سائر الكدورات والأهواء الجائحة . ذلك لأن يقين الإنسيان بكونه عبداً لله عز وجل، خلق ليمارس هذه العبودية عملاً وسلوكاً، مع بني جنسه، يتناقض كل التناقض مع هذه الصفيات التي من شأنها أن تتسلل إلى المشاعر الإنسانية الأصيلة في غفلة عن التنبه إلى ذاتها، فتتعلق بها وتذهب بصفائها . فما يكاد الإنسان يصحو إلى عبوديته لله عز وجل حتى ترتد هذه الصفات والكدورات عن نفسه شيئاً عز وجل حتى ترتد هذه الصفات والكدورات عن نفسه شيئاً المناه عن التي يتحدث عنها بيان الفاطر الحكيم في كثير من المناسبات، كقوله سبحانه وتعالى:

## ﴿ قَدْأَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَذَكُرا سَمَرَيِّهِ عَفْصَلَّى ﴿ وَالْأَعَلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي

وقوله عز وجل خطاباً لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد أمره بدعوة فرعون للانصياع إلى الحق: ﴿ فَقُلْهُ لِلَّا اللَّهُ إِلَىٰ آَنَ تَزَّكُ لِإِنَّا وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ لِإِنَّا ﴾ . [النازعات] .

وقسوله عز وجل : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَكَّنْهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَكَّنَّهَا إِنَّ اللَّهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَكَّنَّهُا إِنَّ اللَّهُ اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

米 米 米

فذلك هو أثر العبادة في الحياة الروحية للإنسان، أو بتعبير آخر: في تصفية المشاعر الإنسانية الأصيلة من الطفيليات والكدورات التي قد تعلق بها، وفي تصعيدها إلى قمة صفائها الإنساني الأصيل.

وتلك هي حقيقة الإنسانية فيمن نسميه إنساناً، إذ لا جرم أن جوهره لا يتمثل في الكتلة المكونة من لحم ودم ومخ وأعصاب، بل معاذ الله أن يكون إلى هذه الكتلة مرد المنجزات الإنسانية العجيبة خلال الأحقاب والدهور. وإنما يتمثل جوهره في مجموعة تلك المشاعر والوجدانات والمعاني التي تتلبس الجسم والتي قد تصفو أحياناً وترقى بصاحبها حتى لتكاد تصل به إلى درجة الملائكية، وقد تتكدر وتهبط به أحياناً أخرى حتى لتكاد تنزل به إلى أدنى من درجات البهائم والوجوش.

## أثر العبادات في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية:

فإذا ما تعهد الإنسان نفسه بالعبادة، طبقاً لآدابها وشرائطها، يوقظ بها عبوديته الكامنة لله عز وجل، تهيأ له من نفسه مايصلح أن يكون مغرساً للفضائل المختلفة، فتنمو فيها بذور السياسة الرشيدة، والتعاون الاجتماعي، والعدل في

الحكم، وتزدهر فيها الخيرات على أتم وجه.

أي إن كلاً من السياسة الراشدة بين الحاكم والمحكوم، والمجتمع الذي ينظمه ميزان العدل، وشريان التعاون، والاقتصاد المزدهر الذي تمتد أفياؤه إلى الفرد والمجتمع، لاينمو ويترعرع إلا في أرض مناسبة صالحة، وليس أرضها المناسبة إلا المعاني والمشاعر الإنسانية التي صقلتها أو زكّتها العبادة الصحيحة لقيوم السموات والأرض.

ولكن فلنتساءل: كيف تؤثّر العبادة هذا التأثير في نهضة الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟

وأجيب باختصار أرجو ألا يكون مخلاً فأقول:

إن الله عزوجل حينما تعلقت إرادته بإيجاد هذا الكون لكل ما فيه أنواعاً وأجناساً، اقتضت حكمته الباهرة أن يجعل الإنسان سيد هذا الكون وأن يجعل سائر مظاهره وموجوداته الأخرى مسخرة له قائمة بخدمته، وأن يكل إليه عمارته وأمر تنظيمه. فذلك هو المعنى بالخلافة في قوله عزوجل:

# ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتِ كَدِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتِ كَدِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٢٠].

فكان أن جهّز هذا المخلوق بمجموعة من الملكات والصفات، لابد منها لتتكامل لديه القدرة، على إدارة شأن هذا الكون وتعميره واستخدامه فبث فيه جوهر العقل وما يتفرع عنه من العلم والإدراك والقدرة على تحليل الأشياء وتعليلها وسبر أغوارها والوصول إلى ماوراءها. وبث فيه معنى الأنانية وما يتقرع عنها من النزوع إلى الأثرة والتملك. وبث فيه أسباب القوة ومقومات التدبير، وما يتفرع عنهما من النزوع إلى السيطرة والعظمة والجاه، ثم بث فيه مجموعة من

العسواطف والأشسواق والانفعالات، تعد متممة لقيمة تلك الصنفات وفوائدها، كالحب والكراهية والغضب وما إلى ذلك.

وكلّنا يعلم أن الإنسان لم يستطع تسخير شيء مما في هذا الكون إلا يوم أن جهزه الله بهذه الملكات والصفات.

إلا أن لهذه الصفات شرَّة كبيرة، ولها آفات عظيمة، وهي لذلك أسلحة ذات حدين، إن استعمل أحدهما جاء بالتنظيم العظيم للكون والخير الوفير للإنسان، وإن استعمل الآخر أو استعمل معاً، جاء ذلك بالشر الوبيل وبالفوضى الهائلة وأورث الإنسانية شقاء لا آخر له.

وقد نوه بيان الفاطر الحكيم بهذه الأسلحة، وسماها أمانة، ولفت النظر إلى مدى أهميتها وضرورة حفظها ورعايتها، وذلك في قوله عز وجل.

ومصدر خطورة هذه الصفات أنها ليست في حقيقتها إلا صفات الربوبية، فالعلم والقوة والسلطان والتملك والجبروت كلها من مقومات الألوهية وصفات الله عز وجل، فمن شأن هذه الصفات إذا وجد منها نموذج، ولو يسيراً عند الإنسان ، أن يسكره ويأخذ بلبّه وينسيه حقيقته ويجعله يتمطى إلى مستوى الربوبية والألوهية، رغم أنه لايملك منها في الحقيقة إلا ظلالاً وآثاراً ليس لها من حقيقة الصفات الإلهية إلا المشاركة في الاسم وحده.

فمن نتائج الخطورة في هذه الصفات، أنها تحمل صاحبها على استعمال صفة القوة في ظلم الآخرين، وعلى إشباع نزوعه إلى السيطرة والسلطان في بسط نفوذه وسلطانه على المستضعفين وعلى أن يتجه بما لديه من نزوع للتملك والحيازة إلى أموال غيره يستلبها ويعثو بها. ثم من نتائج ذلك أن تتسابق جماعات الناس بدافع من هذه الصفات في ميدان الصراع الدموي على السلطان والنفوذ والممتلكات وإن وقائع التاريخ لتدلنا على هذا الواقع دلالة واضحة.

وهكذا تنقلب هذه الصفات ، إذا تركت وشانها، إلى عامل اضطراب وشقاء في حياة الإنسان، وهي إنما ركبت فيه لتكون عامل سعادة ورقي ونظام.

فمن أجل ذلك كان لابد من قوة أخرى تحيا في كيان الإنسان وتهيمن على سائر تلك الصفات بالقيادة والضبط والتوجيه. فمأذا عسى أن تكون هذه القوة التي يمكنها أن تسيطر على شِرَّة تلك الملكات والصفات، لتدفع بها في طريق الصلاح وحده ؟.

لن تتمثل هذه القوة إلا في حقيقة العبودية لله عز وجل إذ تستيقظ بين جوانح الإنسان، وتنمو نموها السليم عن طريق التغذية بالطاعات والعبادات التي فرضها الله عز وجل، يؤديها على الوجه المطلوب في ثبات ودون انقطاع.

إن هذه الحقيقة الهامة جداً في حياة الإنسان تكبح جماح نزواته، وتوقظه من سكرة صفاته، وتجعله يشعر في أعماق كيانه بأنه ليس إلا عبداً لهذا الإله الواحد العظيم، بحيث تغدو تلك الصفات التي يتمتع بها أقل من أن تتجاوز

<sup>(</sup>١) هذا المعنى أوضحته أكثر من مرة، لأهميته، في أكتر من كتاب واحد لي، تقرؤه في مقدمة: كبرى اليقينيات الكونية وتقرؤه في أحد فصول كتاب · من المكر والقلب

به حدّ عبوديته. فما هي إلا أن تنقلب فتصبح وسيلة لسعادته من حيث إنه فرد، ولسعادة بني جنسه من حيث الجماعة، وتقوم بين الناس وشيجة الأخوة والمساواة أمام عبوديتهم لله عز وجل، بعد أن كانت تقوم بينهم مسابقات ومنافسات غير شريفة في ميدان تتصادم فيه القوى وتتقارع فيه الأسنة ويقع المستضعف فيه ضحية لنزوات القوى وسكرة جنونه.

حينئذ تغدو نزعة التملك في الإنسان وسيلة طبيعية لإقامة حياة عادلة رخية، يقوم فيها العمران وتخضر في أنحائها الجنان وتتكاثر في جنباتها الخيرات، وتصبح نزعة القوة والبطش سبيلاً إلى حراسة الحقوق وحفظ العدالة والدفاع عن المثل الفاضلة، وتصبح نزعة العلم والإدراك نوراً وهاجاً ينكشف به للإنسان المزيد من سبل خدمات الكون له، وقبساً هادياً يؤكد للإنسان دائماً حقيقة الذات الإلهية ويحذره من أن ينسى حدود عبوديته فيتجاوزها إلى أي كفر أو طغيان.

وبكلمة جامعة نقول: إن من شأن العبادة إذا أقبل اليها المسلمون يؤدونها على وجهها، أن تنزل بالمتألهين والمتكبرين من عليائهم، وتحجزهم عن التطاول على الآخرين، وأن ترتفع بالدهماء والمستضعفين عن مناخ الذل والصغار الذي فرض عليهم وتطلقهم فوق صعيد الحرية والكرامة، وتعيد إليهم مشاعر العز والإباء. وبذلك يلتقي هؤلاء، وأولئك عند حدود عادلة متساوية، لاتدع لهذا الجانب أو ذاك فرصة لاستغلال أو وسيلة لاستعياد.

وإن في وقائع التاريخ، ونماذج الحياة الإسلامية التي قامت على هذه الأرض خير دليل على هذه الحقيقة البدهية الواضحة.

وتلك هي الحكمة الكبرى من شرعة العبادات ، بل هي الحكمة الكبرى من شرعية الدين كله، ولاريب أن العبادة لله عز وجل جوهر الدين ولبه، ولنتدبر هذه الحكمة العظيمة من خلال قوله عز وجل:

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَ الْشِيعَا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخِيء فِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (إِنَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (إِنَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الْأَرْضِ وَنَعْعَلَهُمُ أَلِور ثِينَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّه لَتحقيق هذه الإرادة، هي الدينونة الصادقة الله عز وجل

#### 张米米

من أجل هذا يخطىء من يحسب أن العبادة ليست إلا إحياء لصلة ما بين العبد وربه، أي وكأنها شيء معزول عن الجماعة وعن التدخل في المجتمع بأي معالجة أو إصلاح.

أجل لاينكر أنها تذكية للشعور بالرقابة الإلهية على حياة الإنسان، ولكن مرد ذلك إلى خير المجتمع وإصلاح شأنه، وفي سبيل ذلك نجد أن التشريع الإلهي قد جعل كثيراً من العبادات موئلًا للتلاقى والاجتماع.

إنك إذا تأملت ، وجدت أنه نظم اجتماعاً بين المسلمين على مستوى أهل الحي من البلدة، يتكرر في اليوم خمس مرات،

وشرع لذلك صلاة الجماعة. ونظم اجتماعاً آخر لهم على مستوى أهل البلدة كلها، يتكرر في الأسبوع مرة واحدة وشرع لذلك صلاة الجمعة. ونظم اجتماعاً آخر لهم على مستوى العالم الإسلامي كله، ويتكرر في العام مرة واحدة وشرع لذلك الحج إلى بيته الحرام.

ومن ذلك ندرك مدى أهمية ما يرمي إليه كثير من العبادات المختلفة في الإسلام ، من دعم روح الألفة والاجتماع وتغذية وشائج التعاون على شتى المستويات.

وتعال \_ إن شئت \_ نتلمس هذه الحقيقة في مشهد من مشاهد السيرة النبوية، وما أكثر المشاهد التي تجسد هذه الحقيقة في سيرته على وتظهر أثر العبادة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمسلمين.

عندما هاجر النبي عَلَيْهُمن مكة إلى المدينة المنورة واستقربه المقام فيها، أخذ في إنشاء الدولة الإسلامية، وراح يثبّت دعائمها لأول مرة في تاريخ الإسلام، ولقد كان من أهم هذه الدعائم: الأخوة الإسلامية التي عقد رباطها بين جميع المسلمين، والوثيقة أو الدستور الذي اكتتبه النبي على المناهية فيه الخطوط العريضة الكبرى المتكفلة بتنظيم علاقات المسلمين بعضهم مع بعض، وبتنظيم علاقات المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب.

غير أنه بادر مع ذلك قبل إقامة هذه الدعائم إلى شيء آخر، أولاه الأهمية القصوى من الإسراع والعناية، وعده الحجر الأساسي الأول في بناء الدولة الإسلامية، ألا وهو بناء السجد

لقد حصر همه في الأيام الأولى من وصوله إلى المدينة المنورة في تدبير بناء هذا المسجد، وجمع لذلك جهود الصحابة

كلهم، وأخذ يسعى معهم السعي الحثيث للإسراع في إنجازه، وكئن سائر الخطوات والأعمال الأخرى في طريق إشادة المجتمع الإسلامي متوقف عليه، ولقد أشار عليهم أن يظلل بجريد النخل استعجالًا لإتمامه، فقالوا له: ألا نسقفه؟ فقال: بل عريش كعريش موسى ، خشيبات وثمام، الشأن أعجل من ذلك.

فما الحكمة من ذلك؟ ... بل ماهو موقع المسجد ووظيفته من الأركان الأساسية للدولة والمجتمع الإسلامي، حتى يجعل النبي على معالجة هذه الأركان في الدرجة الثانية من الأهمية أي لاحقة به. وآتية من بعده؟

الحكمة أن شيئاً من الانسجام بين الحاكم والأمة، وأن شيئاً من الوحدة التي يجب أن تشيع بين أفراد الأمة، لايمكن أن ينمو ويتحقق من خلال نصوص وشعارات، وإنما يتحقق وينمو نموه الطبيعي في النفوس إذا انصهرت هذه النفوس في بوتقة المسجد، فما لم يتلاق المسلمون يومياً وعلى مرات متعددة في بيوت الله عز وجل، وقد تساقطت مما بينهم فوارق الرتب والمال والجاه، واستيقظت بين جوانحهم مشاعر عبوديتهم لله عز وجل، لايمكن لروح التآلف والتآخي أن تُوحِّد ما بينهم.

والحكمة أيضاً أن الدستور أو القانون الذي يراد منه تحقيق النظام وإشاعة روح العدل في المجتمع ، لايمكن أن يحقق شيئاً من ذلك إن لم ينهض على أساس، ذلك لأن القانون يحرس الحق الموجود، ولكنه لا يستطيع أبداً أن يوجد الحق المعدوم، أي الحق الذي لم تؤمن به النفوس بعد، أو آمنت به ولكنها لم تركن إليه ولم تستأنس به بعد.

لابد إذا قبل الالتجاء إلى القانون والنظام، من غرس

الإيمان بجملة الحقوق والواجبات وموازين العدالة في النفوس. حتى إذا آمنت بها وأشربت حبها، جاء صرح القوانين والتشريعات حارساً لها وميسراً سبل تنفيذها. فكيف يغرس الإيمان بذلك كله في النفوس؟..

لايتم ذلك مالم يتلاق المسلمون كل يوم صفاً واحداً بين يدي الله عز وجل، وقد وقفوا على صعيد مشترك من العبودية له والخضوع لحكمه. حتى إذا ما انصبغت نفوسهم بهذه العبودية، وخضعت خضوعها المطلق لما تستلزمه من العمل والسلوك، وتساقطت مما بينها حواجز الرتب ومشاعر الكبرياء وعوامل الحقد والأضغان، تحقق للتشريع عندئذ نفوذه، وأصبح الحارس الأمين على سير العدالة بين الناس.

وربط الناس بالنظم و القوانين ، قبل أن تتهيأ لها نفوسهم وتنسجم معها بالتربية والصقل والتهذيب، أشبه ما يكون بلصق الثمار بأغصان أشجار يابسة ، هل ينتظر بها إلا الذبول ثم السقوط والفساد .... ولعمر الحق لاتربى النفوس هذه التربية إلا بالعبادة المستمرة الصادقة ، ولاتسمو سموها المطلوب إلا عند ما تتوالى لقاءاتها في بيوت الله عز وجل.

米米米

أما أثر العبادة في الحياة الاقتصادية، فلعل في الناس من يعجب من أن تكون للعبادة، صلة ما بأمر الاقتصاد وشؤون التنمية.

ومرد هذا العجب الذي لا موجب له طبعاً، إلى أن هؤلاء الناس لايدركون أثر الأخلاق على الاقتصاد. والحقيقة أن رعاية شؤون التنمية والاقتصاد إنما تكون بوسائل من أهمها كثير من المبادىء الأخلاقية.

كثير من الناس لايدرك أن البذخ الشديد مثلاً في جانب يستلزم نتيجة معاكسة لها في الظاهر، هي الشح والبخل الشديدان في جانب آخر، مع أن بينهما في الحقيقة هذا اللزوم المستمر. ذلك لأن صاحب البذخ لايستطيع أن ينال حظه من بذخه إلا بالاعتماد على لون شديد من الشح والبخل، فبه يستطيع أن يبذخ في الجوانب التي يحب أن يبذخ فيها.

وإذا التقت هاتان الصفتان وشاعتا في مجتمع من المجتمعات، انقدح من تلاقيهما أسباب التخلف بل الهلاك الاقتصادي، وإن كانت فاعليتها تسري إلى النتيجة الحتمية ببطء وبشكل غير منظور في أكثر الأحيان.

لقد كان هلاك الرومان الاقتصادي الذي كان مقدمة لهلاكها الشامل، لأسباب من أهمها ما مُنِيَ به الرومان من البذخ والترف اللذين استتبعا الشح والبخل في الوقت ذاته. وكم أطلق فيلسوفها الحكيم «كانون» صيحة النذير مرة أثر أخرى، ولكم كرر وأعاد فيهم قوله:

[...لقد سمعتموني كثيراً ما أقول: إن الجمهورية مصابة بداءين متناقضين: «الشح والبذخ ... وهما الداءان اللذان قلبا الممالك العظيمة رأساً على عقب»]

فما الذي يضبط الناس، بصدد معالجة شؤونهم الاقتصادية، بالقيم الأخلاقية التي لها الدور الكبير في حراستها وصرف العوادي عنها، كالاعتدال في الإنفاق والبعد عن كلا طرفي البذخ والشح، وكأعمال الرقابة ونحو ذلك؟

إن هذه القيم لن تدب فيها الحياة ولن يتكامل لها النمو إلا إذا غرست واستنبتت في نفوس صقلتها مشاعر العبودية لله عز وجل عن طريق ممارسة الطاعات والعبادات المتنوعة التي أمر الله تعالى عباده بها. ويجدر أن نتنبه هنا إلى أن عمليات التنمية الاقتصادية بكاملها، إنما تنطلق في حكم الإسلام ونظامه من أساس أخلاقي، بل من مسؤوليات إسلامية أنيطت بأعناق المسلمين كلهم، وليس مصورها مجرد الاستجابة لحاجات الإنسان المادية، كما يتصور الآخرون. بل إن ملكية المال في أصلها ليست في حكم الإسلام إلا وظيفة اجتماعية ائتمن الله عليها عباده في الأرض.

ولا ريب أن التنبيه إلى هذه الحقيقة، يكشف عن مدى ارتباط الشؤون والنظم الاقتصادية بجذور العبادة في حياة المسلم، كما يكشف عن الحقيقة التي لامرية فيها، وهي أن أي ازدهار للاقتصاد لايتم في الساحة الإسلامية إلّا إذا ارتبط ارتباطاً وثيقاً بجذور العقيدة، ثم بجذع العبادة الصحيحة.

وبعد ، فإذا تبين ما للعبادة من أثر في حياة الإنسان الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية من هذا البيان المختصر الذي أرجو ألا يكون اختصاره مخلاً، فإن أهم ما يجب أن نتوصل إليه من وراء ذلك، أمر خطير لايزال كثير من الباحثين والمصلحين، حتى من رجال الفكر الإسلامي غافلين عن ملاحظته ، ألا وهو مايلى:

أن البحث في تطبيق أي من جوانب الإسلام التشريعية أو الأخلاقية في المجتمع ، قبل العمل على ترسيخ عقائده في النفوس، ثم تزكية هذه النفوس بطهور العبادة الصافية على وجهها السليم، يعد من العبث الباطل كالسعي إلى إقامة الدور الثالث من بناء لم يظهر منه بعد أساسه ولا دوره الأول ولا الثاني. فإن كان لهذا الدور الثالث أن ينهض على الهواء ويستقر في الفضاء كان لتلك الفروع والتشريعات الإسلامية أن تجد سبيلها إلى الاستقرار والتطبيق.

عبث ما بعده عبث أن نحبس أنظارنا من الإسلام في نظمه الاجتماعية وأحكامه القانونية فقط ثم نلهب أنفسنا حماساً لتطبيق هذه الأنظمة والأحكام، وكنس ما يعارضها من النظم والتشريعات الباطلة، دون أن نلتفت ساعة من نهار إلى القلوب التي تعاني من فراغ العقيدة ، ثم إلى النفوس التي تعاني من كدورات الأهواء وعقد الحياة والضلال عن حقيقة الذات.

أجل إنه لعبث ما بعده عبث هذه المعالجة الفوقية التي لا تنهض على ساق ولا أساس.

ليست مشكلة العالم الإسلامي اليوم بصدد تطبيق الإسلام، أن أحكام الحدود غير مطبقة فيه أو أن المسلمين فيه يتعاملون بالربا، أو أن أنظمتهم مستوردة من الغرب أو الشرق.

وإنما مشكلته الكبرى أن أكثر المسلمين فيه ضائعون عن هوياتهم، غافلون عن مصيرهم، لم يرسخ في ضمائرهم بعد معنى كونهم عبيداً لله عزوجل، وأنهم مجرد سلعة في بضاعة الرحمن، وأن في أعناقهم بيعة كبرى لمالكهم عزوجل. فتسلل سلطان الأهواء إلى نفوسهم، وران ظلام الشهوات على قلوبهم، تُقمهما غرست في ساخات هذه النفوس أحكاماً وأنظمة إسلامية، لابد أن يكون مصيرها الذبول والانمحاق.

وإنما تحل المشكلة، بإيقاظ العقول إلى حقيقة هذا الكون وما وراءه وما بعده، وبإيقاد سرج الإيمان الحقيقي بالله عز وجل في طوايا النفوس المظلمة، ثم تغذية هذا الإيمان بغذاء الذكر والعبادة، إلى أن تستيقظ في الجوانح مشاعر

الرغبة والرهبة، ويتحول الكيان الإنساني مظهراً لقول الله عز وجل:

جِل: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَائَ وَمَمَا قِبَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١) ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَائَ وَمَمَا قِبِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]

فعندئذ يسارع المسلمون إلى أداء واجباتهم، والنهوض بتكليف اتهم، وأداء حق البيعة المثبتة في أعناقهم. فتطبق الحدود ويمتنع الربا وتزول الفواحش، ويستقيم النظام. ويصبح التشريع والقانون مجرد حصن للوقاية، وسياج للحماية، ويتحد المسلمون بعد التفرق والشقاق.

ذلك هو الإسلام في تكامله واتصال حلقاته، عقيدة، فعبادة، فنظام وتشريع. لاتنمو العقيدة بدون غذاء من العبادة، ولا تغني العبادة إن لم تتوج بنظام وتشريع للحياة، ولايستقر هذا التاج إلا فوق بنية من العقيدة الراسخة والعبادة المستمرة الصادقة لله عزوجل.

حلقات ثلاث، متصلات مترابطات، لايتكون الإسلام إلا من مجموعها، ولايطبق إلا بمجموعها، ولا ينهض المجتمع الصالح السعيد إلا على مجموعها.

<sup>(</sup>١) من هنا تلاحظ أن مقصودنا بالعبادة هنا ، ليس مجرد القيام بالفرائض منها ، بل توسيع نطاقها في حياة الفرد المسلم ، بحيث يتكون منها منهاج تربوي متكامل، ولايتم ذلك إلا في طلال الإكثار من نوافل العبادات المتنوعة من صلاة ، وذكر ، وقراءة قرآن ، وقيام بالأسحار . وغير ذلك .

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت